

عكطاء الرشول أوليسي رضوي سيدمنصورشاه بربيوى

قیمننے -30/ روپ

قُلُ مَا عِنْدَا للهِ خَبُوْمِ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ البَّجَارُ فِأَوَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ البَّجَارُ فِأَوَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ عَنْ جَابِرِ أَتَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأخرفعكيد الجمعة إلامريض أومساف ٱوْرِاهْرُءُ قُوْ اَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْكُونَ فَهُنِ الْسَنَّغُ فَي بِلَهُو أُوْرِجَارُةِ إِسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنَّمُ اللَّهُ غَنَّ مُمْيَدًا صَكَ قَالِمُ الْعُلِيُّ الْعُظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُو لُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْحُ وَإِنَّهُ تَعَالِى جَوَّادٌ كُرِنْجُ قَدِيْحُ مَيكُ بُرِّ رَّءُوُ فُ رَّحِيْمُ ببلے خطبہ سے بعد منبر پر بنٹھ جائیں اور جورہ بار اللہ اکبر پاڑھ کر دوسرا خطبه پرطیس پہاں ہاتھ اٹھا کر وعانہ مانگیں۔ ہاں دل میں ہوجی جاہے أستدا وربهكي آوازسي سمايته پٹرھ كرخطيبه پٹرھيں۔ الحميا وللونحمالة وتستعينه وتستغفره

جمعه كالبيال خطبه أسته اوربكي آوازسي بم الله نشريف براه كرمند رجه ذيل خطية ترع كري اَلْحَمْتُ مِتْهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نِبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ رَحُمَدٍ لِلْعَلَمِينَ خَاتَحِ الْأَنْبَيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَعَلَى اللهِ الطُّبِيبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّا هِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْرِ وبِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْجِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِدِ الْجِيْدِ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِذَا نُورِ يَ لِلصَّلُورَةُ مِنْ يَوْمِ الُجُمُعَةِ نَاسْعُوْ آلِلَى ذِكْرِا لِلْهِ وَذُرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنُنْتُمْ تَعُكُمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّاوَةُ فَا نُتَشِرُوا فِي الْأَمْرِضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهَ كِتْيُرًا لَّعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُوا رِتِجَارَةُ أَوْلَهُوا إِنْفَضُّوا لِلِيُهَا وَتُرَكُّوكَ قَأَلِمًا

تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَىٰ مُظْهِرِ الْعَجَابِبِ وَالْغَرَابِبِ أسدِ اللهِ الْغَالِبِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْرِ أِنْ طَالِبِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى عَمَّيْهِ التَّنْوِيْفَيْنِ الْمُطَهِّرِيْنِ مِنَ الْأَدُنَاسِ الْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا وَعَلَى سَيِّكُ زِهَ النِّسَاءِ فَاطِمَةُ الزُّهُورَاءِ بِنُتِ حَاتِمِ الْرَبِّيبَآءِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿ وَعَلَى الَّهِ مَا مَيْنِ الْهُمَا مَيْنِ السِّعِيْلِ يُرِبِّ الشَّهِيْكِ أَيْنِ الْمَغْفُورِ يُنِ إِنْ مُحَمَّدِ إِلْحُسن وَإِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَبِّنِ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَّا وعلى جُويْعِ الْانْبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الْمُلْيِكَةِ المُقَرِّبِينَ وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحُكُمُ الرَّاحِمِينَ فَعِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرُدِينِ وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرُوالْبَغِيُ

وَنْوُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ دُبِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِو اللهُ فَلَامُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُنْضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدُهُ لَا شُرِيْكِ كَ وَنَشُّهُ كُ أَنَّ سَيِّكَ كَا وَمُولًا نَامُحَتَّكًا عَبُكُ لَا وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَبْرِخَلْقِ بِهِ مُحَمَّدِ وَ اللهِ وَ اصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ خُصُوْمًا عَلَى أَوْلِ الصَّعَابَةِ وَأَفْضَلِهِمْ بِالنَّحُوقِينِ أَمِيْرِ الْمُؤُمِنِيْنَ إِنْ بَكُرِ إِلْصِّدِ يُوَرَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَى آعُدُ لِ الْأَصْحَابِ فَخُرُنِ الصِّدُ قِ وَالصَّوَابِ الْمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ ابُنِ الْحُطّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ وَ عَلَى جَامِعِ الْقُرُانِ كَامِلِ الْحَيّاءِ وَالْإِنْمَانِ جِيبِ الرَّحْمٰنِ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ

وَالرِّصْنُوانِ أَنْتُهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ ٱلَّيْرُ اللَّهُ آكْيُرُ وَلِلْهِ الْجَمْدُ سُيْحًا فَ مَنُ ٱنْزُلَ فِي هٰذَا الشَّهُ وِالْمُبَارَكِ الْقُرُانَ الْعَظِيْحَ اللَّهُ آكُبُرٌ اللَّهُ آكُبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ الْمُوالَّاللَّهُ وَاللَّهُ الكبرداكته الكبرو وبله المحدد شبكات مكن ٱنْزَلَ فِي هِٰذَا الشَّهُ لِيُكَةَ الْقَدُ رِهُ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهُرِ تَنَزَّلُ الْمَلِيكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا مِإِذْنِ رَبِّهِ حُرِمِي كُلِّ أَمْرِهُ سَلْحُرْهِي حَتَّى مُطْلِعِ الْفَجُو اللهُ أَكْبُورُ اللهُ آكْبُولُ لِآلِلهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُوا اَللَّهُ الْكَبُرُ وَرِيلُهِ الْحَمْثُ اللَّهُ الْنَهُ الْأَلْوَاللَّهُ اللَّهُ الْحَالَااللَّهُ وَحُدُهُ لا شُرِيكَ لِهُ وَاشْهُدُ إِنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خُلْقِ إِ مُحَمِّدٍ وَ إِلَّهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَنْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنَ اللَّهِ وَ الْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنَ ا خُصُوصًا عَلَى أَوَّلِ الصَّحَابَةِ وَأَفْضَلِهِ مُ

يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ تَنْ كُرُونَ وَأَذْ كُرُواللَّهُ يَذَكُرُكُمُ وَإِدْعُوْمُ يُسْتَجِبُ لَكُمُ وَلَنِ كُرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَآوُلُ وَاعَرُّوا جَلُّ وَاتَّكُّمُ وَاهَمُّ وَاهَمُّ وَاهَمُّ وَاحْبُوم وبيالخطرعب الفطر بشيراللوالكحمن التجيير الله أكبر الله اكبر الم الدالله والله النه والله اكبر ا الله أكير ويلوالحمث والحمث والكم للوالن فانزل شُهُرَرَمَضَانَ وَجَعَكُمُ إِلَيْهِ سِبِيلِنَاوَو سِيُلَتَا بِالْمُغُفِورَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْغُفُرانِ وَاللَّهُ أَكْبُرُهُ اَللَّهُ ٱكْبُرُو لِدُوالْهُ الَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُو اَللَّهُ أَكْبُرُو اَللَّهُ أَكْبُرُو وَ بِتُّكِ الْحَمْكُ السُّبُحَانَ مَنْ نَوَّ رَقُلُوْبِ الْعَارِفِينَ بِنُوْرِ الْهِكَ آيَةِ وَالْعِرْنَا نِي أَلْتُهُ ٱكْبُرُ وَ اللَّهُ ٱكْبُرُو لَا لَهُ إِلَّا لِلَّهُ وَاللَّهُ ٱلْكِرُمُ اللَّهُ ٱلْكِيرُ وَلِلَّهِ الْحَيْدُ سُبُحَانَ مَنْ نَنَحَ عَلَى الصَّالِمِيْنَ أَبُوابِ الرَّحْمَةِ

مُحَتَيِ الْحَسَنِ وَإِنْ عَبْدِ اللّهِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللهُ تَعْمَالَى عَنْهُمَا وَعَلَى جَمِيْعِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى الْمُلْيِكُةِ الْمُقَرِّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاارُحُمَ الرَّاحِمِيْنَ الْمُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْرِط وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُهُ بِالْالْبِ وَالدِّ كُوالْحَكِيْمِ وَ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَا ذُكُرِ يُبِحُرْ مَبِكُ بَرٌّ رَّءُونُ رَّحِيْمُ أَ دوستمرا خطيه عبدالفطر ٱلْحَبُّلُ بِلَّهِ نَحْمَلُ لَا وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُورُكُ وَنُؤُمِنُ بِهِ وَنَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِمِنُ شُرُور الفُسِناومِن سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِاللهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَكَد هَادِي لَهُ وَنَسْتُهَا أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شُرِيْكِ لَهُ وَنُشْهَاكُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُكُ لَا

إِمَا لَتُحُوثِينَ إِنْ بَكُو إِلصِّدِّ يُقِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَى آعُدُ لِ الْأَصْحَابِ مَخْزَفِ الصِّدُقِ وَالصَّوَا بِ آمِيُرِالْمُؤُمِنِيْنَ عُمَّرًا بُنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى جَامِعِ الْقَرْأُنِ كامِل الْحَيّاء وَالْإِيْمَانِ حَبِيْب الرَّحْلِي عُثْمَانِ ابْنِ عَقَانِ رَضِيَ اللهُ تُعَالَىٰ عَنْكُ وعلى مَفْلَهُوالْعَجَابِبِ وَالْغُرَابِبِ أَسَدِاللَّهِ الْغَالِبِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّا بْنِ إِنْ طَالِبِ رَضِي اللَّهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ وَعَلَى عَمَّيْهِ الشَّرِيُّفَيْنِ الْمُطَهِّرَيْنِ مِنَ الْأَدُنَاسِ ٱلْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ رضى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا لِوَعَلَى سَيِّكُ وَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الرَّهُورَاءِ مِنْتِ خَاتِحِ الْأَنْبِيَاءِ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا لَا وَعَلَى الَّهِ مَا مَيْنِ الْهُمَا مَيْنِ السَّعِيْدَ يُنِ السُّهِ مِينَ أَيْنِ الْمَغَفُورَيْنِ أَلِحُ

وَالْأَثَامِ وَعَدَالْمُؤُمِنِينَ بِدُخُولِ بَابِ مِّنَ أَبُوابِ مَشْعَوِالْحَرَامِ اللَّهُ أَكْبُرُ ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ ﴿ لَكَالُهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبُرُ اللَّهُ ٱكْبُرُ وَ لِللَّهِ الْحَمُلُ سُبُحًا نَ مَنْ جَعَلَ الْجُمُعَةَ لِلْمُصَيِّيْنَ فِي الِّلِيَالِيُ وَالْاَيَّامِرِ الْمُعَلِيْنَ فِي اللِيَالِيُ وَالْاَيَّامِرِ ا اَسُّهُ ٱكْبُرُ اللَّهُ ٱكْبُرُ لِآلِكُ اللَّهِ الْآلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱكْبُرُو بِيلْهِ الْحَمْثُ لُسْبِحَانَ مَنْ صَيْرًا لَكُعُبَدُ الْمَانَا لِلْأَنَامِ يَغُلِبُ إِشْتِيَا قُدُ وَشُونُ لِقَالَهُ عَلَى قُدُوبِ عِبَادِهِ الْكِرَامِ حَتَّى تُرَكُّوا الْأَوْلَادَ وَالْأَوْطَانَ فِي كُلِّ عَامِر كَيْمُشُونَ مُنينبِينَ مُكَبِّرِينَ بِإِقْتِكَ آءِ [براهِمُ خُلِيْلِ الرِّحْلِي وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِ نَالْعُمَّدِ وَ عَكَيْكِ السَّلَامُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْبَرُّ ٱللَّهُ ٱلْبُرُّ وَلِلْهِ الْحَمْثُ ٱشْهَالُ آنُ لَآنِ الْوَالْدَاللَّهُ وَحُدَةُ لَا شُرِيْكَ لَدُواشُهُدُ إِنَّ فَحَمَّدُ اللَّهِ مُعَمَّدُ اللَّهِ الْعَبْدُةُ ورسولة صلى الله تعالى عكيدوعلى البهوافهايم

ورسولة مصلى الله تعالى على خير خلقه مُحمير وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ بِرَحُمْتِكَ يَا أَرْحَمَ الرِّحِوِيْنَ مُ عِبَا دَاللهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُو بِالْعَلْ لِ وَالْحُسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقُرُ لِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُعْتَكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ أُذْكُرُوا اللهَ يَكُ كُرُكُمُ وَادُعُولُهُ يَسْتَجِبُ لَكُمُ وَلَنِ كُوُاللَّهِ تَعَالَىٰ اعْلَىٰ وَاوْلَىٰ وَاعَزُّوا جَالُّ وَاتَّكُمُّ وَأَهَدُّ وَأَعْظُمُ وَٱكْبُرُهِ بهلاخطبهعب قرباني بسحدالله الزَّحْنِي الرَّحِيمِ اللهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الدُّواللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الكبرُ وربته الْحَمْدُ شبكان مَنْ جَعَل الْكُفيدَ جَامِعَةُ رِلْعِبَادِيدِ الْخُواصِ وَالْعَوَّمِرِ وَمَنَّ عَلَيْهُمُ اسْتِجَا بَهِ اللَّهُ عُولَةً وَالنَّجَا وَزُعَنِ اللَّهُ نُو ب

الْمُقْبُولَيْنِ الْمَغْفُورَيْنِ إِبِي مُحَمِّدِ الْحَسَنِ وَ إِنْ عَبُدِ اللهِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا وَعَلَى مَنْ تَابَعَهُمُ مِنَ النَّاسِ وَالْمُهَاجِدِيْنَ وَالْاَنْصَارِوَا لِتَنَابِعِيْنَ الْاَبْرَادِ إِلَى يُؤْمِرا لَقُرَارِي وَسَلِتُمُ تَسُلِينُمَّا كَيْنَيُرًا مِ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَّادٌ كُو يُحُرُّ تَدِيُحُمَدِكُ بَرَّرُّءُونُ رُّحِيْحُ دوسها خطبه عيب ورباني ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ نَحْمَدُ لَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُونُ وَنَسْتَغُونُ وَاللَّهُ عَلَيْنُهُ وَنَسْتَغُونُ وَنُوَّوْنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ المنوورا تفيسنا ومن سبتات اعتالانا من يمفره اللهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنُشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شُرِ يُكُلَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سِيتِ مَا وَمُؤلِانًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ ٱرُسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَوْ بَرُا بَيْنَ

وَسَلَّمُ خُصُوصًا عَلَىٰ أَوَّلِ الصَّحَابَةِ وَأَفْصَلِهِمْ بِالتَّخُوقَيْقِ أَمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ بَكُرِ إِلصِّكَ يُقِ مَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى أَعُدَلِ الْأَصْحَابِ مَثْبَعِ الصِّدُقِ وَالصَّوَابِ آمِيُوالْمُؤْمِنْبُنَ عُمُوابُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُوعَلَى جَامِعِ الْفُوانِ كامِل الْحِيّاءَ وَ الْاِيمَانِ حَبِيبِ الرَّحْلِي أُمِبُوالْمُؤْمِنِينَ عُثُمان ايْن عَقَّان رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَعَلَى مَظَهُوالْعَجَأَيْبِ وَالْغُوارْئِبِ أَسَدِاللَّهِ الْغُالِبِ مِنْ كُلِّ غَالِبِ أَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ أَنِي طَالِبٍ " رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى عَمَّيْهِ وِالنَّبُرِيُ فَهُنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْكُدُنَا سِ الْحَمَزَةِ وَالْعَبَّاسِ وضي الله تعالى عنهما وعلى سيترة النساء فَاطِهَ أَلزُّهُوآء رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَلَى الامامين الهمامين السّعيد يوالسّهيدين

بَاطِنَةً لَا تُعَادِرُ ذَ نُبَّا اللهَ اللهَ فِي اصْحَادِث لاتتخب وهم وفي بغب في غرضًا فكن أحبَّهُمُ فَيِحْبِينَ آحَبِّهُمُ وَمَنَ ٱبْغَضَهُمُ فَبِبُغُضِي ٱبْغَضَهُمُ وَخَبُرُا مَّتِي قَرُنْ ثُكَّرًا لَّذِن يُن يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُوْنَهُمُ إِنَّا اللَّهُ يَأْمُونِ إِلَّعَدُ لِ وَالْاحْسَانِ وَالْيَاعِ إِذِى الْقُرُوبِي وَيَنْهِلَى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبِغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَكُكُمُ تَنَ كُوُونَ وَ فَا ذُكُووااللَّهُ يَذُكُوُكُمُ وَكَذِكُوا للهِ تَعَالَى اَعُلَى وَ اَجَلُّ وَاتَحْمُ وأكبر CKIEDE ٱلْحَمْدُ لِيَّالِمُ نَحْمَدُ لَا وَنَسْتِعِيْنَ وَنَسْتَعِمْدُ وَنَسْتَعِمْدُ لَا ونَعُودُ إِبِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعُمَالِنَامَنُ يَعْدِ وِاللَّهُ فَلَامُضِلُّ لَهُ وَمَنْ

يَكَ يِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرُسُولَهُ فَقُلُ رَ شَكَ رَمَنُ يَعْصِهِمَا فِاتَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُوّا مِنَّهُ شَيْعًا وَاعْتُوذُ مِا لِنَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبِي لِأَيِّهَا الَّذِينَ امَنْوَاصَنُّواعَكَيْهِ وَسَتِمُوا تَسْلِيمًا ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّبِ نَا وَمُو لَا نَامُحَمِّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وصل على الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمَا تِ وَبَارِكُ عَلَى سَبِينِ نَا وَمَوْلِانَا فَحَهِّنِ وَالْمُسُلِمَا فِي اللَّهِ وَالْمُسْلِمَ ٱۮؙۅٵڿ؋ۅڎ۫ڗۜؾٵڗڄؾٛٳڵڮٵڵڹۧۺۜڞڷؽٳۺڰۘۼڮؽڮ وَسَلَّكُمُ ارْحَمُ أُمِّتِي بِأُمِّتِي بِأُمِّتِي الْبُو بَكُيرٌ وَإِنَّالَّا هُمُ فِي أَمُواللهِ عُمُو وَأَصْلَ قُهُمُ حَبِياً وَعُتُمانُ \* وَأَقَضَا هُمُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ رِنْسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ﴿ وَحَمَّزُ لَا أَسُلُ اللَّهِ وَ ٱسَكُ رَسُولِهِ ﴿ ٱلتَّهُ مَّا غُفِرُ لِلْعَبَاسِ وَوَلِيهِ مَغُفِرَةٌ ظَاهِرَةٌ وَ

يُّضُِّيلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَأَشْهَى أَنُ لَا إِلَّهُ الدالله وَاشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَ كَامُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ بَيايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُواا تُقُوااللَّهَ حَتَّى تُقْتِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُثُومُ مُسْلِمُونَ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّفُّوا رَبُّكُمُ الَّذِي كُخَلَقَكُمُ مِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةِ وَّخَدَقُ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُ رجَالًا كُتْثِيرًا وَرِنسَاءً وَاتَّقُوااللّٰهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَتِيْبًا يَا يُهَاالَّذِينَا مَنُوا اتَّنْفُوا مِلْهُ وَقُوْلُوا قَوُلًا سَدِينًا يُضِلحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُهُ و مَنْ يَطِع الله وَسَوْلَهُ فَقُلُ فَازَ فَوُشَّاعِظِيْمًا

ا کے روک سیلر نبکرہ نظر لار بردن ریڈنگ: حافظ سعیداحمد رد معرود)

كتابت اعمازاحمد ببيرا

## همازی دیگر مطبوعات











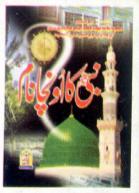







اكبر بك سيلزر اردوباز ارلا بور موبائل 4477371-0300